

# الفول المبين في النَّابِ فِي النَّابِي النَّابِ فِي النَّ

من رسائل الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ١٢٩٣ هـ ١٢٩٣ هـ

تقديم الشيخ العلامة المحدث/ إسهاعيل الأنصاري

تحقيق الفقير إلى ربه عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد

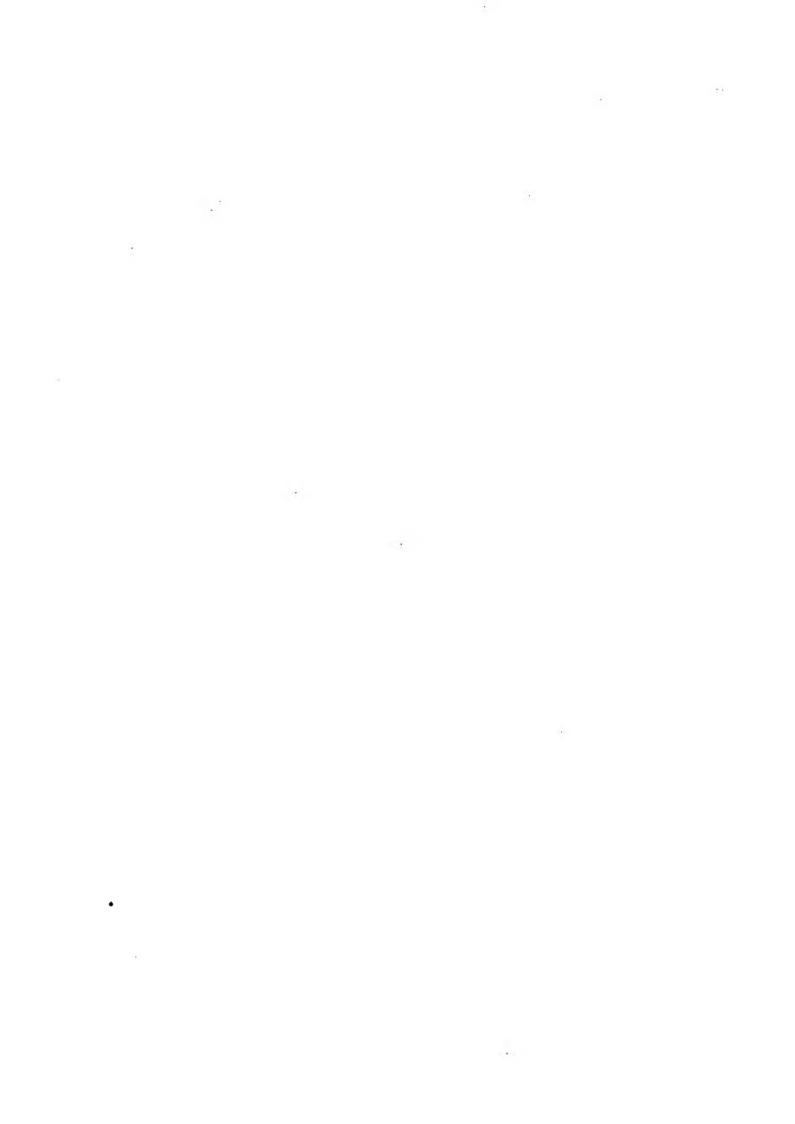

القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علومر الدين



# حُقُوقُ ٱلطَّبِع مِحُفُوظَةٌ الطَّبِعَ حَامِكُ الْكَامِدِ الطَّبِعَ الْكَامِدِ المُعْلِكِ الْكَامِدِ المُطْبِعَةِ المُلْوَلِيلِ الْمُعَامِدِ المُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُؤْلِثِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِ

تُطلَب بَمَ يَع مَنْشُورَ إِن دَارِ الْمَت نَارِمِن الآدِارَة الهياضُ: ١١٤٤٨ ـ ص.ب: ٣٣٢١٢ ـ هانف: ٢٥١٢٩٨ الحسرة: ١٩٤٢ ـ ص.ب: ١٢٨١ ـ هاتف: ١٩٤٢ م بخصم مِنْ ٣٠ ـ ٣٥٪ وَمِنْ مُم خاصُ ٤٠٪ للجَمْعيّاتِ المحسّيريّة

> دار المنسار لِلْنَشْنِيْرُوَّالتَّوْنِيْعِ

المَسَلَّ الْعَهِبِ لِيَّةُ السَّعُوديّةُ الرِّسَافِ 11828 - ص، ب ٢٣٢١٢ - الرِّسَافِ ٢٣٢١٢ - ص، ب ٤٢٥١٢٩٨

## القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علوم الدين

من رسائل الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عبد الرحمة عبد الرحمة عبد الرحمة عبد المعلمة

تقديم الشيخ العلامة المحدث/ إسماعيل الأنصاري

تحقيق الفقير إلى ربه عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد

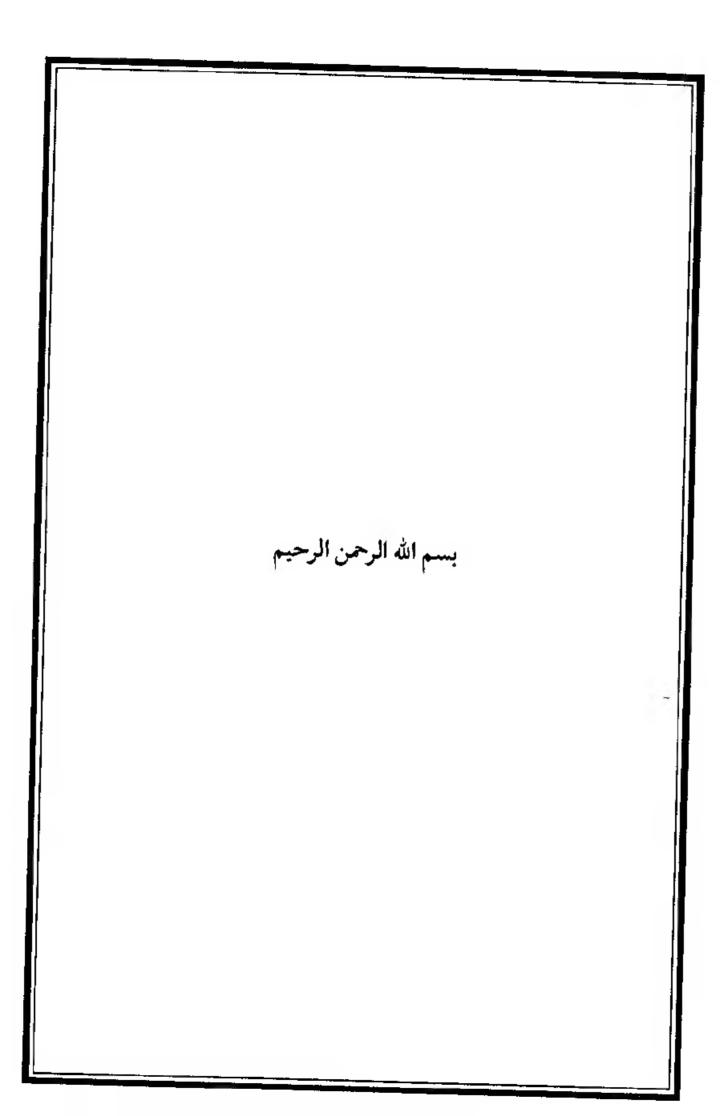

### تقديم الشيخ العلامة المحدث/ إسهاعيل الأنصاري

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فقد اطلعنا على تحقيق الشيخ الفاضل عبد العزيز الزير آل حمد لرسالة العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وجزاهم عن دين الإسلام خير الجزاء، آمين - .

تلك الرسالة التي حذر بها ذلك الإمام بعض أهل وقته وهو عبد الله بن معيذر من تشغيل العامة بكتاب أبي حامد الغزالي المسمى بإحياء علوم الدين لما يحتوي عليه من أمور باطلة بينها أهل العلم وحذروا منها أشد التحذير.

وكان الإمام عبد اللطيف قد كتب إلى ابن معيذر أولاً بعد تأكده من أمره نصيحة \_ وأرسل إليه بعض أصحابه يرشده إلى ترك تشغيل العامة بالإحياء ويدعوه إلى أن يعتني بالدواوين

الإسلامية، المشتملة على الأحاديث النبوية، والسير السلفية، والرقائق الوعظية، فلم يقبل، بل استمر على ما هو عليه مظهراً ذلك لبعض من يجالسه، وحاطاً من قدر الناهي له، وكتب إليه عبد اللطيف ثانياً كتاباً ولكن ابن معيذر لم يلتفت إليه فرأى عبد اللطيف أن الأمر بعد تلك المراحل يستدعى كتابة رسالة فكتب هذه الرسالة مبيناً فيها ما يلى:

- ١- أن كتاب الإحياء قد سلك فيه الغزالي طريقة الفلاسفة والمتكلمين في كثير من المباحث الإلهيات وأصول الدين وكسا الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار، ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار.
- ٢- إن أهل العلم والبصيرة حذروا من النظر فيه ومن مطالعته بل أفتى بتحريقه علماء المغرب وسماه كثير منهم إماتة علوم الدين وجزم ابن عقيل بأن كثيراً من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبه صرف ولا عدل.
- ٣- بيان من ذمه هو وكتابه «الإحياء» من أهل العلم

المعتبرين، وذكر أقوالهم فيهما.

وممن سبق الإمام عبد اللطيف إلى ذلك المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه.

فقد قال في كتابه «نقض المنطق» (ص٥٦):

(هو \_ أي الغزالي \_ يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف، والعبارات الإسلامية، ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين حتى أخلص أصحابه أبو بكر بن العربي فإنه قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فيا قدر. وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجب تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده، ورد عليه أبو بكر الطرطوشي ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفيقه رد عليه كلامه في «مشكاة الأنوار، ونحوه، ورد عليه الشيخ أبو البيان، والشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي وغيرهم ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم).

ومما امتازت به طبعة رسالة الإمام العلامة عبد اللطيف في التحذير من كتاب الإحياء ومؤلفه هذه التي حققها الشيخ

### الفاضل عبد العزيز الزير آل حمد ما يلي:

۱ إزالته ما علق به رشيد رضا صاحب المنار على كلام المازري
 في الغزالي ونصه:

(الحق أن أبا حامد الغزالي \_ رحمه الله تعالى \_ كان من نوابغ علماء الملة وأنصار الدين الداعين إليه والمدافعين عنه ولذلك لقب بحجة الإسلام، وقبل هذا اللقب الخاص والعام، إلا الخصوم الذين لم يسلم نابغ منهم، ولإخلاص أبي حامد لله تعالى في علمه وعمله جعل خاتمته خيراً من بدايته، فقد كانت عنايته أولاً بالفقه وأصوله، ثم بالمعقولات وهي علم الكلام وما يتعلق به من المنطق والفلسفة، ثم بالتصوف علماً وعملاً ورياضة، وأما خاتمته فكانت بالرجوع إلى كتب السنة والعكوف على صحيحي البخاري ومسلم والأخذ بمذهب السلف الصالح فيها. وأما كتابه الإحياء فقد ألفه في أثناء تصوفه، وكان يعتمد فيها ينقله فيه من الأحاديث والآثار على كتب الحديث وكتب التصوف من غير بحث في الروايات وتمييز الصحيح وغير الصحيح منها فوقع فيه كثير من الروايات الضعيفة والموضوعة وكثير من نظريات الفلسفة ولاسبها

الأدبية منها مخالف للدين ولا أكثرها أيضاً. فكان خصومه يشنعون عليه بهذا وذاك فأما المحدثون فقد شنع عليه بعضهم بذكر ما لا يحتج به من الأحاديث والآثار وأجيب عنه بأنه لم يكن منفرداً بذلك، فأكثر المؤلفين في الفقه والتصوف والأدب والتاريخ قد وقعوا في مثل ذلك لأنهم لم يكونوا من نقاد الحديث ولا من حفاظه، بل وقع في بعض كتب المحدثين روايات واهية وموضوعة لم ينبهوا عليها بل منهم من صحح بعضاً كالحاكم على جلالة قدره، ولم يشنع أحد من هؤلاء الخصوم على هؤلاء ولا أولئك كما شنعوا عليه مع العلم بأنه هو لم يدع حديثاً ولم يدع تصحيح ما لا يصح، وأما التشنيع عليه ببعض المسائل الكلامية والفلسفية والصوفية فالعبرة فيها بإقامة الدليل على بطلان كلامه فيها، وقد رأينا أن العلامة صاحب هذه الرسائل قد عنى بنقل كل ما اطلع عليه من الطعن في الغزالي ولم نر فيها إلا عبارات قليلة منكرة كمبالغته في مدح علم المنطق، وقوله: ليس في الإمكان أبدع مما كان. وقد ذكرها هنا بتعبير شنيع لا أدري أقاله أم هو نقل لعبارته هذه بالمعنى، وقد أجاب عنها كثير من العلماء

أجوبة تنطبق على قواعد الشرع وردها بعضهم بكل حال. وهؤلاء لم ينكروا على غيره من المخالفين لظواهر النصوص في التصوف بالشدة التي أنكروا فيها أبي حامد بل أولوا لغيره ما لا يقبل التأويل، وما هو كفر صريح، بل نرى كل طائفة ترفق بمن كان منها فيها يخالف اعتقادها فتتأول له كما فعل الحافظ الذهبي والمحقق ابن القيم في الإنكار على شيخ الإسلام أبي إسهاعيل الهروي المحدث السلفي الصوفي، فالأول تمنى لولم يؤلف كتاب «منازل السائرين» في التصوف. والثاني تأول له بعض العبارات المخالفة لظواهر الكتاب والسنة وهدي السلف حتى ما أنكره عليه شيخه شيخ الإسلام من أبياته الشهيرة في حقيقة التوحيد عندالصوفية.

ما وحد الواحد من واحد

إذ كل من وحده جاحد

وكلهم يلقبونه شيخ الإسلام.

وقد أنكر بعض العلماء على شيخ الإسلام ابن تيمية النابغة الكبير بأشد مما انتقده خصوم أبي حامد عليه وهو منهم، حتى إنهم كفروه، ومازال أخلافهم المقلدون يتحاشون

كتبه ويحذرون المسلمين منها بأشد مما حذر العلامة الشيخ عبد اللطيف هنا من كتاب الإحياء، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد امتاز على أهل الحديث والأثر بالاطلاع الواسع على علوم الكلام والمنطق والفلسفة التي كان السلف والمقتدرون بهم من الخلف يحذرون منها ولكن لو لم يطلع عليها شيخ الإسلام اطلاعاً واسعاً لما استطاع أن ينصر السنة ومذهب السلف على كل ما خالفه منها كما كان أقرانه في علم الحديث يعجزون عن ذلك وفي مقدمتهم صديقه الحافظ الذهبي - رحمهم الله تعالى -. والقول الحق في كتاب الإحياء أن أكثر ما فيه حق ونافع

وقوى التأثير في تقوية الإيهان والترغيب في العبادة والتقوى والورع، وإنني ممن انتفع به كثيراً في بدايته ولا أنكر أنني تضررت أيضاً لبعض أرائه وآراء مثاله في الجبر والغلو في الزهد، وأما الحديث فإن الله تعالى ألهمني في أوائل طلب العلم الاشتغال به فكان ذلك سبباً لاقتنائي شرح الإحياء للزبيدي المشتمل على تخريج أحاديثه.

وأقول إن اشتغال أهل نجد بكتب السنة واعتمادهم في العقائد ورد الشبه وفي آداب الشرع والتصوف السني على كتب شيخي الإسلام يغنيهم عن كتاب الإحياء، وينبغي أن لا يطلع عليه منهم إلا العلماء إن وجدوا مقتضياً، ولكني أنصح بأن لا يطعنوا في أبي حامد ولا يعدوه مضلاً. فإننا إذا أردنا أن نعد كل من أخطأ من العلماء وأمكن الاستدلال على خطئه ببعض النصوص الصحيحة أو آثار السلف ضالاً مضلاً ولم نميز بين المجتهد المتأول والمعاند فإنه لا يكاد يسلم لنا من أعلام هذه الملة إلا النادر.

فإننا نرى أئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة قد خالفوا باجتهادهم بعض هذه النصوص ونرى فروعاً كثيرة في الحلال والحرام قد قيلت بالرأي المخالف لقول النبي وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فهل نقول في متبعي أئمتهم فيها إنه ينطبق عليهم حديث عدي بن حاتم المرفوع في تفسير ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله بأنهم كانوا يتبعونهم فيها يحلون لهم ويحرمون عليهم، قال الإمام مالك رحمه الله: (كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبره عليه). وكتبه محمد رشيد رضا. ولا

يخفى ما في كلام رشيد هذا من مخالفة الحق والتسوية بين الغزالي الذي ذمه العلماء، وبين أئمة الحق أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعاتبته أئمة الدعوة أمثال الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على سلوكهم مسلك أئمة العلم في التحذير منه.

وفي إيراد كلامه هذا كفاية في الرد عليه، ونبرأ إلى الله من كل ما فيه من الباطل، وندعو طلبة العلم إلى عدم الاغترار به.

- ٢\_ حذف المحقق من كلام المازري في «الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء» ما بعد قوله (ألا يتعسف) إلى قوله (مذاهب الكرامية).
- ٣- رد المحقق على قول ابن الصلاح في كتاب المضنون به على غير أهله. ما نصه:

(فأما كتاب المضنون به على غيره أهله فمعاذ الله أن يكون له \_ أي الغزالي \_ شاهدته على نسخة منه بخط القاضي كهال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري أنه موضوع على الغزالي وأنه مخترع من كتاب «مقاصد الفلاسفة» وقد نقضه

الرجل بكتاب "التهافت" رد المحقق عبد العزيز على ذلك بها بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "نقض المنطق" ص٥٥ طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ونصه: (وأما "المضنون به على غير أهله" فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه \_ أي عن أبي حامد الغزالي \_ وأما أهل الخبرة به وبها له فيعلمون أن هذا كله كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضاً).

### ٤ ـ رد المحقق على قول المازري:

(وأما علم الكلام الذي هو أصول الدين) بها بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقض المنطق» ص٤٧، ٤٨.

وفي الختام أوصي الشباب السلفي أن ينهجوا نهج سلفهم الصالح في التحذير من أهل البدع، ومن مؤلفاتهم، والله أسأل أن يجزي مؤلف هذه الرسالة ومحققها خير الجزاء، إنه على ذلك قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إسهاعيل بن محمد بن ماحي الأنصاري

### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

وبعد: فقد حذر أهل السنة والجهاعة على مر العصور والسنين من أهل البدع، ومن مجالستهم، ومخالطتهم، ومن النظر في كتبهم؛ وذلك لئلا يلتبس الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، ولأجل إبقاء السنة سالمة مما يشينها من شوائب البدع والضلالات.

وعملهم هذا منطلق من أصل عظيم، وهو أصل «الولاء والبراء»، الذي أهمله كثير من الدعاة، وقد يظن كثير من الهمج الرعاع، وخفافيش البصائر، الذين لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق أن أصل «الولاء والبراء» إنها هو محصور على الكفرة وأذنابهم فقط.

بل أصل الولاء والبراء أيضاً مع أهل البدع والأهواء، الذين هم أشد خطراً وضرراً على الإسلام من الكفرة الملحدين، ومن عدو الله: إبليس.

قال البربهاري(١):

(وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله \_ عليه أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجهاعة وأباح الهوى وهو أشر على هذه الأمة من إبليس).

ومن تأمل كتب أئمة أهل السنة ككتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب «السنة» لابن أبي عاصم، وكتاب «السنة» للخلال، وكتاب «الإبانة» الصغرى والكبرى لابن بطة، وكتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة» للالكائي، وغيرها، فسيجدها طافحة بالتحذير من البدع وأهلها، ومن مجالستهم، ومخالطتهم.

<sup>(</sup>١) ﴿ شرح السنة ﴾: (ص٤٦).

قال ابن مسعود\_رضي الله عنه\_:

«ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله تعالى وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق»(١).

وعن ابن عباس\_رضي الله عنه\_:

«لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن»(٢).

وعن أبي قلابة \_رحمه الله تعالى \_ قال :

(لا تجالسوا أهل الأهواء فإنكم إن لم تدخلوا فيها دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون)(٣).

وعن أبي قلابة \_ أيضاً \_ قال:

(لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإنني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا ما تعرفون)(٤).

وقال إبراهيم النخعي :

<sup>(</sup>۱) ﴿ ﴿ إِلَّهُ : ﴿ ١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿الإِبَانَةِ﴾: (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ لَالْ إِلَّهُ ﴾ : ﴿ ٢ / ٢٣٤ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ الْإِبَانَةِ ﴾ : ﴿ ٢/ ٤٣٧ ﴾ .

(لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني أخاف أن ترتد قلوبكم)(١).

وقال مجاهد:

(لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب)(٢). وقال مفضل بن مهلهل:

(لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته، حذرته وفررت منه، ولكن يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟)(٣).

قال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه: «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»:

(ويتجانبون أهل البدع، والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات . . . ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا

<sup>(</sup>١) «الإبانة»: (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) «الإبانة»: (۲/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) «الإبانة»: (٢/٤٤٤).

يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت)(١).

وكل هذا الكلام ظاهر \_ ولله الحمد \_ لذوي الألباب السليمة، المستنيرة بكتاب ربها وسنة نبيها \_ على فهم سلف الأمة لها.

وإنه من العجب أن تسمع في هذه الأزمان أصوات الثناء على أهل البدع والأهواء، وعبارات الإطراء والمدح لهم، ووصفهم بأنهم أثمة، ومجددون، ومصلحون، ومجاهدون، ومفكرون إسلاميون غير مبالين بها يحمل هؤلاء من عقائد زائغة، وأهواء ضالة مضلة.

وهذا \_ والله \_ هدم لأصل عظيم وهو جانب الولاء والبراء الذي قعد أصوله مطبقة أثمة السلف \_ رحمهم الله تعالى \_ أثناء معاملتهم لأهل البدع والأهواء.

قال الفضيل بن عياض \_ رحمه الله \_ :

(من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بها أنزل الله)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) اشرح السنة اللبربهاري: (ص٦٠).

ومن زعم أن أهل البدع أئمة ومجددون ومصلحون . . . فهو إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى أن يقام عليه الدليل، فمن المعلوم عند كل صاحب سنة أن المجدد له علامة يعرف بها كها قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب\_رحمهم الله\_:

(ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون وينكرها المبطلون أوضحها، وأجلاها وأصدقها وأولاها محبة الرعيل الأول من هذه الأمة، والعلم بها كانوا عليه من أصول الدين وقواعده المهمة التي أصلها الأصيل، وأسها الأكبر الجليل معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله وأن يوصف بها وصف به نفسه، ووصفه به رسوله من غير زيادة ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن يعبدوه وحده لا شريك له ويكفروا بها سواه من الأنداد والآلهة هذا أصل دين الرسل كافة وأول دعوتهم وآخرها ولب شعائرهم وحقيقة ملتهم . . . )(١).

وهؤلاء الدعاة لم يقتصروا على الثناء على أهل البدع فقط، بل نادوا كذلك بمبدأ الإنصاف والعدل مع أهل البدع سواء في كتبهم أو في جهودهم فيها يزعمون أنه خدمة للإسلام، وأن عدم

<sup>«</sup> مجموعة الرسائل»: (٣/ ١٥٦)، و١٥٧).

الإنصاف معهم في ذلك هو من الظلم. مدعين أن ذلك هو منهج أهل السنة والجهاعة، متمسكين باستدلالات هي أوهى من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

ويقال لهؤلاء وأمثالهم يا قوم هذه كتب أئمة أهل السنة مليئة بالتحذير من أهل البدع على الإطلاق والتعيين دون أن تتطرق إلى ذكر شيء من محاسنهم ؛

(يا قوم اقرؤا ما كتبه أئمة الحديث أهل السنة والجماعة، اقرؤا ما كتبه البخاري في «خلق أفعال العباد» وما كتبه الإمام أحمد وابنه عبد الله، وما كتبه الخلال، وابن خزيمة في كتب السنة والتوحيد، واقرؤا «الإبانة» لابن بطة و«الشرح والإبانة له» و «شرح اعتقاد أهل السنة والجهاعة » للالكائي ، ومقدمة «شرح السنة » للبغوي ، ومقدمة ابن ماجه ، و «السنة » لأبي داود في كتابه «السنن»، و«الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم التيمي الأصبهاني، ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم ك: «الصواعق المرسلة» و«النونية»، ومدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب. وانظروا مواقفهم وتعاملهم مع أهل البدع. هل تجدونهم لا بذكرون شخصاً إلا مقرونة حسناته بسيآته وبدعه؟ وهل لا بذكرون مثالب كتاب إلا وبعدها أو قبلها حسناته؟ لم نعرف قط

ذلك ولم نسمع به. ألا تدركون أن دعائم المنهج السلفي ستقوض بهذا الأسلوب، وأن قضية الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان ستدمر)(١).

واعترافاً بالفضل لأهله فقد قام أئمة الدعوة السلفية في البلاد النجدية خير قيام في الدفاع عن السنة وأهلها، ومحاربة البدع وأهلها والتحذير منهم، وشن الغارة عليهم، ومن تأمل سيرهم الحميدة ومؤلفاتهم الجليلة تبين له صدق ذلك.

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:

(وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن كل محدثة بدعة)(٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:

(وأما أهل البدع فيجب هجرهم والإنكار عليهم إذا ابتليتم بهم وتأملوا مصنفات الشيخ، وتأملوا كلامه ـ رحمه الله

<sup>(</sup>۱) المنهج أهل السنة والجهاعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: (ص٧٠، و٧١)، وكتابه هذا شبحل في حلوق هؤلاء فراجعه لزاماً.

<sup>(</sup>۲) «الدرر السنية»: (٤/ ٣٧١).

(74)

تعالى \_ وتجدوا فيه البيان والفرقان)(١).

وقال الشيخ سليهان بن عبد الله عند شرحه للحديث «لعن الله من آوى محدثاً»: (المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثماً)(٢).

وقال الشيخ حمد بن عتيق :

(وليحذر طالب الحق من كتب البدع كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم فإن فيها من التشكيك والإيهام، ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثير من الناس عن الصراط المستقيم نعوذ بالله من الخذلان)(٣).

بل كانوا عليهم رحمة الله إذا خافوا على العوام أن يفتتنوا برجل صاحب هوى فإنهم يشهرون به ويحذرون منه كما فعل ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فقد قال الشيخ عبد اللطيف في إحدى رسائله:

(وأما كون شيخنا الوالد صرح باسمك في الرياض فهو منه اهتهام بالواجب الشرعي فإن الرجل إذا خيف أن يفتتن به

<sup>(</sup>۱) «مجموعة الرسائل»: (۱/ ۲۵، و۲۲).

<sup>(</sup>۲) "تيسير العزيز الحميد»: (ص۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) «مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق»: (ص٢٦).

الجهال، ومن لا تمييز عندهم في نقد أقاويل الرجال فحينتذِ يتعين الإعلان بالإنكار والدعوة إلى الله في السر والجهار، ليعرف الباطل فيجتنب وتهجر مواقع التهم والريب ولو طالعت كتب الجرح والتعديل، وما قاله أئمة التحقيق والتأصيل فيمن اتهم بشيء يقدح فيه أو يحط من رتبة ما يحدث به ويرويه لرأيت من ذلك عجماً)<sup>(١)</sup>.

وقد كان للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن \_ رحمهما الله \_ دور بارز في الدفاع عن السنة، ومحاربة أهل البدع، ومؤلفاته تشهدبذلك:

(فهذا الإمام قد حاز قصب السبق في الفروع والأصول، واحتوى منها على ما سمق وسبق به الأئمة الفحول، وأنه قد أم إلى هام العلى فعلا ذراها، وسما من العلوم النبوية إلى علالي معالمها وعلاها، فرحمة الله عليه من إمام بلتع، وفاضل فصيح مصقع، فلقد تبحر في جميع فنون العلوم، وبلغ شأو المتنبيء في رصانة المنثور والمنظوم)<sup>(٢)</sup>.

وبعد توفيق الله \_ عز وجل \_ وقفت على نسخة خطية من

 <sup>(</sup>۱) (۲۹۹/۳).

من مقدمة الشيخ العلامة سليمان بن سحمان لكتاب مجموعة الرسائل. **(Y)** 

(Y0)

إحدىٰ رسائله التي تمثل منهجاً تأصيلياً في التحذير من البدع وأهلها، وهي رسالة في التحذير من كتاب «إحياء علوم الدين» ومن مؤلفه. فسارعت في تحقيقها راجياً من الله أن ينفع بها.

وليعلم أن الشيخ عبد اللطيف قد تكلم على كتاب الإحياء، وعلى مؤلفه في غير ما موضع، ومن ذلك قوله في كتابه «مصباح الظلام»:

(وصنف أبو حامد الغزالي كتابه المعروف وسياه: "إحياء علوم الدين"، وقد أمات به من أصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه)(١).

وقال أيضاً عن الغزالي في كتابه «مصباح الظلام»:

(قوله: «قال حجة الإسلام» إن كان المعترض يعتقد هذا وأنه حجة للإسلام، وقوله يرجع إليه بين الأنام، فقد رد هذا المعترض على جمهور الأمة، ولا سيها الحنابلة، وقد شنعوا عليه في كتابه «الإحياء» وأمثاله من تآليفه وجزموا بأنه مخالف لأهل السنة والجهاعة في كثير من السمعيات والعقليات، وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في مسائل الذيول والتفريعات، فكيف بأصول الإسلام؟ قال تلميذه أبو بكر العربي المالكي: شيخنا

انظر: (ص٣١).



أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج فلم يحسن)<sup>(۱)</sup>.

وأختم المطاف بكلام حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: (ومثل أهل البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم، وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟

فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنها هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنها هو للمسلمين، هذا أفضل.

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله، ودينه، ومنهاجه، وشرعته، ودفع بغي هؤلاء، وعدوانهم على ذلك: واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب، وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب

<sup>(</sup>۱) (ص(۸۱).

ابتداء)<sup>(۱)</sup>. انتهى.

أسأل الله تعالى بأسهائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا على الله عاملين وبهدي سلفنا مقتفين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد غفر الله له ولوالديه وللمسلمين \_ آمين

<sup>(</sup>۱۱) "مجموع الفتاوي": (۲۸/ ۲۳۱، و۲۳۲).

### ترجمة موجزة للمؤلف

### 🗖 اسمه ونسبه:

هو الشيخ الإمام، وعلم الهداة الأعلام، البحر الفهامة، والفاضل العلامة الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله بمنه وكرمه.

### □ مولده:

وُلد سنة ١٢٢٥ هـ في بلدة العلم والعلماء: الدرعية.

### حياته:

□ نقل الشيخ عبد اللطيف مع والده آنذاك إلى مصر، إثر الدمار الذي أصاب الدرعية، على يد الهالك إبراهيم بن محمد على باشا عليه من الله ما يستحق، وكان عمره قرابة الثهان سنوات ونشأ بمصر وتزوج بها، وتمكن من الاشتغال بطلب العلم، والتزود منه، ثم بعد ذلك خرج إلى نجد وذلك في سنة

المجاهد، وقدم مدينة الرياض واستقر فيها بضعة أشهر درَّس فيها بعض الدروس، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأحساء معلماً وداعياً، ومكث فيها فترة من الزمن، ثم عاد إلى الرياض مرة أخرى.

### 🗆 شيوخه:

قد علم فيها سبق أن الشيخ \_ رحمه الله قد مكث في مصر مدة من الزمن، درس فيها على عدد من المشايخ فمنهم:

- ١ والده الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن.
- ٢ والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ الإمام عبد الله بن الشيخ
  محمد بن عبد الوهاب.
  - ٣- والشيخ العلامة محمد بن محمود بن محمد الجزائري.
    - ٤ والشيخ إبراهيم الباجوري. وغيرهم.

### تلامیذه:

تتلمذ على يد الشيخ عدد من التلاميذ منهم:

- ١ تلميذه النجيب الشيخ العلامة «حسان السنّة» الشيخ سليمان بن سحمان.
  - ٢ وابنه العلامة الشيخ عبد الله.
  - ٣ وأخوه الشيخ إسحاق، وغيرهم.

### 🔲 مؤلفاته:

توفي الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_ وترك لنا العديد من المؤلفات منها:

- \* «مصباح الظلام في الرد على من افترى على الشيخ الإمام»
  - \* «منهاج التأسيس».
  - \* «رد على الشبهات الفارسية».
- العديد من الرسائل التي قد جمعها تلميذه النحرير العلامة
  سليمان بن سحمان .

### 🗆 وفاته:

تُوفي \_ رحمه الله \_ في مدينة الرياض في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٢٩٣هـ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى.

### التعريف بالنسخ الخطية

توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذه الرسالة ثلاث نسخ خطية وهي كالآتي:

### النسخة الأولى:

- وتوجد في مكتبة الرياض السعودية ضمن مجموعة تحت
  رقم ٢١٢/٤١٢.
  - \* وعدد صفحاتها: إحدى عشرة صفحة.
  - \* وعدد الأسطر فيها: ما بين ٢٢ \_ ٢٣ صفحة تقريباً.
- \* وآخرها فيه نقص، وعلى المجموع تملك للشيخ سليمان بن
  سحمان \_ رحمه الله \_ .
  - \* ورمزت إليها بحرف الهمزة «أ».

### □ النسخة الثانية:

\* وتوجد في مكتبة الرياض السعودية أيضاً ضمن مجموع اسمه «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» تحت رقم



. 17/401

- 🔻 وعدد صفحاتها: تسع صفحات.
- \* وعدد الأسطر فيها: ٢٥ سطراً تقريباً.
- اخرها فيه نقص، وعلى المجموع تملك.
  - ورمزت إليها بحرف «ب».

### النسخة الثالثة:

- \* وتوجد في مكتبة الرياض السعودية أيضاً ضمن مجموع السمه «المجموع المبارك» تحت رقم ٥٢٧.
  - \* وعدد صفحاتها: ثمان صفحات.
  - وعدد الأسطر فيها: ما بين ٢٥ ـ ٢٦ سطر تقريباً.
    - \* وآخرها فيه نقص.
    - \* ورمزت إليها بحرف (جـ).

### □ طبعاتها:

- \* طبعت هذه الرسالة ضمن كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»
  - \* في الجزء الثالث منه صفحة ٣٤٥ «الطبعة الثانية».
- \* وطبعت كذلك ضمن كتاب «مجموعة الرسائل والمسائل النحدية».

- \* في الجزء الثالث منه صفحة ١٢٩.
- \* وتلك الطبعتان المذكورتان، قد خلتا من التحقيق والتوثيق. وقد قابلت النسخ الخطية مع طبعتيها، وذلك إتماماً للفائدة، وخدمة للقارىء والرسالة.
  - \* فرمزت إلى طبعة «الدرر» بالحرف: «د».
  - \* ورمزت إلى طبعة «مجموعة الرسائل» بالحرف: «م».

### التعريف بالرسالة

### 🛘 موضوعها :

تدور هذه الرسالة حول كتاب الإحياء للغزالي، وتحذر وتنبه على ما فيه من بدع وضلالات، وإرشاد إلى القراءة في كتب أهل السنة والاقتصار عليها.

### سبب تأليفه لهذه الرسالة:

كان الداعي لتأليف الرسالة ما ذكره المؤلف في أولها حيث قال:

(فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإياء ويقرأ فيه عند العامة . . فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله . . ) .

### توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها:

تتأكد لنا نسبة الرسالة إلى المؤلف بعدة أمور هي:

١ ما كتب في جميع النسخ: «من عبد اللطيف بن عبد الرحمن
 ابن حسن إلى . . . » وهذا وحده كافٍ في الدلالة على

- صحة نسبتها للمؤلف.
- ٢- أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ـ رحمه الله ـ قد ذكر تلك الرسالة في «الدرر السنية»، ووضعها من ضمن مؤلفات الشيخ عبد اللطيف وفتاواه، وقد قرئت هذه المجموعة على عدد من المشايخ، كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله العنقري، والشيخ محمد بن عبد الله العنقري، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وقاموا بتقريظها ـ رحمهم الله ـ..
- ٣\_ أن جامع كتاب «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» قد ذكرها أيضاً من ضمن مؤلفات الشيخ وفتاواه، وتلك المجموعة معروفة لدى علماء الدعوة فلم ينكروا الرسالة بل أقروها.

#### ا عنوان الرسالة:

لم أجد عنواناً معيناً للرسالة يمكن أن تعرف به؛ ولذا سميتها به: «القول المبين في التحذير من كتاب إحياء علوم الدين».



# منهجي في التحقيق

- \* حاولت قدر الاستطاعة أن تخرج الرسالة على الصورة التي وضعها المؤلف.
- \* قمت بالمقابلة بين النسخ الثلاث، وطبعاتها، واختيار
  النص الأقرب للصواب.
  - خرّجت الأحاديث الواردة فيها.
    - عرفت بالرسالة ، والمخطوطة .
  - \* ما كان بين معقوفتين هكذا [] فهو من إضافتي.

وليه يطأولس المام وهسه وأفر مشركساء ومفيسه رسالة اليعبد اللهب معيذر وكان قلبلغ اكشريخ اله يشتغل بكتأر العيأ للغزالى ويغرفينه عند العامة وكال كتاب الكيامشتم لماعلي مع عمله مد الع بغاث الجائرة والنار يلا المضالة الخاسق وان كان منه الم الماحت المستعينة لكن فيه عال المالين والغلسفة في إلان مانتفريته طباع المرحدين ويخاف منه على ضعفا البصار يرن لعادة والحاهلين وهدالمها سيستسيد به سرسن مرسي المحد بهريب العاليق والعاقبة للمتقين ولاعدول الاعلم المطالبين والشهدان لااله الااله وحدة لاشركك له الملك الحق المرس وانتهدان محراجيدة ورسوله اكصارت الأمري المنهلي على أله وأصابه صلاة وأيمة مستمق الحاجع الدين ونجسد فانيم أئبت بعضاها وقتنا بشتغل بكتاب الأحيا للغزالي عند العلمة وهولأست فهرماننه ولابع فناعتجله بعبالنه ليستله اهليزفي تمين الخيلت بن الطيب ولادراية عاعت ذالك الميارة من رجعاسة الصِّد فكنت اليه نصيحة وارسلت بمنصحابه وارشد ته المروي ا الاسلامة المشتملة عفى الماحاديث اعنوب والسعوالسلفنتر والرقا أيت الوعظية فلم يعبل واسترع ليرابه واعجب بننسب واظهر والك لبسمن ويجالسه ومطمن فترانناها لمفكتب اليه كتارا فأصغ والميلنت وزعمانه على بعيق وايدى مع جهله الاعاجيب الارة فاحست المناذكر للطلبة والمستغيدين بعض ماقاله ايكة الاسلام والدين فيهنأ الكتاف المسر بالاصاكرية الطالب على بسيرة من المرة والمكل بليس علم ما تحت عبار التي من ترجف المتوك وصورة ماكتبت والامن عبد اللطيف بن عبدالهن

`\*\*\*\*\\*\*

نموذج للمخوطة (١)

محتت بركزعم وساعاح وخلطة ومجالسة ونشل لشماكع لمهانا وكلرعل نالغابكون لنا لديه بوم المتبمة شانعا والنع سلامنا م الديك م الله خوال في الديب م اهلاكسيت وإن الشكل عدى شي ماكت من المعوبي ينه ولا تتسويع من صالح أمرعا استل الله عظم اه مغغ زلتي ويتبل ويبل ويبل ويسلم على درامة امر مركات حرك وكة قرمواللد روح لى دفاته تلحم دسالة الاعساسان معدار وقدكان البغ الشيخ النستغل بكتاب الإحباللف والجادبة أفيه عدالعامد وكان كتاب المة حيا مشتملا على عبر سماعُ و م المخريف آي بن و المتأويلة الخاسرة واله كان فيمن تعبت الباحث للستحسير بكن فيهن الداء الدويان والفلسعة بصاصل ديه ما متنزمنه سياجأن ميله لجاء شراعا ويركي ليسايروه المامة والمجان فأنجاب رجم المترسيان المراس الحراج بعراج بعدات العالمين والفات المتين ولاعدوان أعلى واشهدان والمالي المواقعة المعالمة المتوجدة المركب كأ المك لحق المبين واشهاله عماعبه ورسوله الصادق الأمين حااسميس وعلى واحابه صلاة دائية مسترة اليعم الميس العرف فافي ماب معصاهل وقتنا يشتخل كبتاب الأحياله عنوالي وبغرادنيج نذلعا مترده والماجيس فهمعات واليونعا يحتجدومها ينه ليت لهاهدي تبيزا كبيتم الطيب ولادرابه بما يحت وك أكبارة من يرتع عايثة اوميب فكتتاكيه بضيحة وارسلت أكيد بعص لصحاب وارشد بترالي الدوادين أك سلاميد المشتركة عالمة حادث البوير والسيراك لمفيه والرقاين الوعظيه فاريت واسترعكى رأيه واعج يغمسه واظهروك لبعدزين بجالسي وحطام وتدومنا يعلم فكتت البذكابا فالبصغولم بلتغت ونعان علىصية واسكع جدامه عاجيب الكنيع فاحبتان الاللطلية والمستعندس معصن قال عمر ألم سلامولنك بجهنا أكثاب للسم بالأحياني والمطالب ليعليم منامي ولتلايل تسليب ما يخت عن داية من زفون عول وصورة ما نستداوله ومودع اللطبة المراح الدائ عباسه المعام عبي دراعة المدى الم وبعد تديلفي كاستعاكم المحالة حية الملاميد وغن دينة عاللة أنحيدف

726/1

المحدنسهب العاكمين والعاصة تكتفن مولاعدوان الدعا الظلمون واستهدان لداله الاسهوجية لاشربك لهآلماك الحق المبين واستهدان مجال ورسوله الصادق الدميئ صال سعليه وعلى الهواصحابه صادة دائمة مسترق الى بعيم الدين أما تعب فان مايت بعض إصل قينا رهي يشتغل بكتاب الوصيالا فنوالي ويقرافنيه عندالعامة وهعوا وتجتسن منهأ والابعرف مامخت جله ومبانيه ليست لهاهلية في تمييز لخبيث من الطيب ولاد الهة بما تحت ذلك الهاري من مرج عامية المصيب وكتبت اليه نصيحة والمرج اليهبعض اصحابه وإربنك تترالي الدما وبن الاسلومييج المشتمله علالوحاديم النبع بده والسسوالسلفية والدقانيق الععظية فلم يقبل واستمعل رابه وأعجب بنفسة واظهر ذلك لبعض من مجالسة وصطعن متدرالناهي لنرفكست البركابا فلهيصغ ولع يلتفت وبزع ونه على بصيرة وابدى من جهله الاعاجيب الكثيرة ه فالحببت ان اذكر للطلبة والمستفيدية بعض ماقاله ايمة الدسلوم والديء في هن الكتاب المسهر بالوصيال كموع الطالب على جبيرة من امره وليلويلتبس عليه مايخت عبارا بترمن نرخرض العوّل وصورة حاكتنية اواومن عبداللطيف ابث عبدالح ثالى الدخ عبدالسرسيلام عليكم ومرحة السروبركانتروبعيل فتدبلغني عنك مايشغل كلمن له حمية اسله مية وغيرة دينيه على للة لحنيفيه ال ذلك انك شتفلت بالعَلْ لَهُ في كتاب الوصيالل غُوالي معجعت عليه من لدبك من الصنعفاء والعامة الذبي لا تمييز لهربي مسايّل لهداية والسعادة لويسا يْل الكفروالسُفِيّاوة وإسمعتهم ما في الوحياً من العَربِ في مع الجائيرة اوالتاويلاً الضالة الخاسق والشقايِّع التي على للآءالد فين والغلسفة في اصلابيُّ ومذامرا سرتعا واوجب على بالكان يتبعوا رسله وال يلتزمواسبيل المعُ منبي وحم انخاذالع لا مج من دون السروم بسعل ومن دون عباد ک العُرمنين وهذا لاصل لمحكم لَوَتَوَكُم للوسلام الدَّب، ومَعَ مسلكَ في الاصلِّ الماعة الفلاسفة والتكليئ في كتيرمن مباحث الولهيات واصول الديم ويساالفلسفة ليلوالشريعة محق ظنهاالاغمار والجهال بالحقائية امن دي اس الزم

P 7 1

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه (۱) وعلى آله وأصحابه (۲) صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين.

وبعد<sup>(٣)</sup>. فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي ويقرأ فيه (٤) عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه، ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بها تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب، فكتبت إليه نصيحة، وأرسلت إليه بعض

<sup>(</sup>١١) في اجسا: "وسلم وعلى آله . . . . .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة الم): الوعلى أصحابه).

 <sup>(</sup>٣) في الب، ، والجها: الأما بعد».

سقطت: «ويقرأ فيه» من «أ»، والمطبوعة «م».

أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية، والسير السلفية، والرقائق (١) الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه، وأعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه، وحط من قدر الناهي له، فكتبت إليه كتاباً فلم يصغ ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة، وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة.

فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أثمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء ليكون الطالب على بصيرة من أمره، ولئلا يلتبس عليه ما تحت عباراته من زخرف القول. وصورة ما كتبت أولاً:

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد. فقد (٢) بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية ، وغيرة دينية (٣) على الملة الحنيفية ؛ وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي ، وجمعت عليه من لديك من

<sup>(</sup>١) في «جـ»: «والدقائق».

 <sup>(</sup>۲) في «أ»، و«ب»، و«جـ»: «قد».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «دنية».

الضعفاء، والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة، ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة، والتأويلات الضالة الخاسرة، والشقاشق<sup>(1)</sup> التي اشتملت على الداء الدفين، والفلسفة في أصل الدين.

وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله (٢) وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به.

وقد سلك في الإحياء طريق<sup>(٣)</sup> الفلاسفة والمتكلمين، في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكسا الفلسفة لحاء الشريعة، حتى ظنها الأغهار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأسلام، ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى

۱۱۱ أ. إسس، وهجه: «والشقائق».

۱۱۱ • في المطبوعة «م»: «الرسول».

۱۱۱ مر «ب»، و «ج»: «طريقة».

والأمصار.

[و](1) قد حذر (٢) أهل العلم والبصيرة من (٢) النظر فيه (٤)، ومطالعة خافيه وباديه، بل أفتى بتحريقه علماء المغرب ممن عرف بالسنة، وسهاه كثير منهم (إماتة علوم الدين)، وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيراً من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل.

قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة، وهي عند ابن عقيل زندقة.

وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في «السبعينية». وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة، فأفاد وأجاد، ورد عليه غيره

 <sup>(</sup>۱) ما بينها أضفته ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) ف «ب»: «عذراً».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «عن»، ولعل ما أثبته أولى.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «فيها . . خافيها وباديها . . بتحريقها . . وسهاها» . ولعل ما أثبته أولى؛ لأن مرجع الضمير يعود إلى كتاب «الإحماء» .

من علماء الدين (١).

وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي:

(شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن).

وكلام أهل العلم معروف في هذا لا يشكل إلا على من هو مزجى البضاعة، أجنبي من<sup>(۲)</sup> تلك الصناعة، ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك، وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة ومحارسة للعلم النبوي، وأنت قد خالفت سبيلهم<sup>(۳)</sup> وخرجت عن مناهجهم<sup>(٤)</sup> وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك،

<sup>(</sup>۱) منهم: أبو عبد الله المازري، وأبو بكر الطرطوشي، وأبو الحسن المرغيناني، وأبو البيان، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النواوي، وابن الجوزي، وأبو محمد المقدسي.

انظر: "نقض المنطق": (ص٥٦)، تحقيق: الفقي.

<sup>(</sup>٢) في الب»، والجاه: العن».

<sup>(</sup>٣) سقطت "سبيلهم" من: «أ»، والمطبوعة «م».

<sup>(1)</sup> في اجها: المنهاجهم).

وانفردت بنفسك، عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة، ما أقبح الحور بعد الكور، وما أوحش زوال النعم، وحلول النقم، إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان، ويأمر بالإعراض عن هذا الشان، كأنك سقطت على الدرة المفقودة، والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربك، وهز أعطافك وحركك، فلسفة منتنة، وزندقة مبهمة، أخرجت في قالب الأحاديث النبوية، والعبارات(١) السلفية، فرحم الله عبداً (٢) عرف نفسه ولم يغتر بجاهه، وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه، والإبعاد عن جنابه، وينبغى للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم، ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى (٣).

ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد.

في «جـ»: «والعبادات». (١)

في «جــ»: «إمراً». **(Y)** 

سقطت: «انتهلي» من المطبوعة «د». **(**T)

فمن ذلك:

قول الذهبي (١) في ترجمته للغزالي:

(وأخذ في تأليف الأصول والفقه، والكلام والحكمة، وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام، ومزال الأقدام، ولله سر في خلقه).

وساق الكلام إلى أن قال: (ذكر هذا عبد الغافر).

\_ إلى أن قال \_:

(ثم حكي عنه أنه راجع العلوم وخاض في (٢) الفنون الدقيقة، والتقى بأربابها، حتى تفتحت له أبوابها، وبقي مدة وفتح عليه باب من (٣) الخوف بحيث يشغله عن كل شيء).

\_ إلى أن قال \_ :

(ومما كان يعترض به عليه (٤)، وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامه وروجع (٥) فأنصف؛ واعترف بأنه ما مارسه، ومما

١١) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (١٩/٣٢٣).

١١١ في البُّ ، والجُّه : "من الفنون".

١١١ في «ب»، و«جه: «من باب».

<sup>(1)</sup> في جميع النسخ والمطبوعة «د»: «عليه به».

نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في «كيمياء (۱) السعادة والعلوم» وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا يوافق مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد الملة، وكان الأولى به والحق أحق ما يقال، ترك ذلك التصنيف، والإعراض عن الشرح له، فإن العلوم ربها لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج، فإذا سمعوا شيئاً من ذلك تخيلوا منه ما هو أضر بعقائدهم، وينسبون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل.

### قال الذهبي:

(وما نقمه (۲) عبد الغافر على أبي حامد في الكيمياء (۳) فله أمثاله في غضون تواليفه (٤). حتى قال أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع (٥) الفلاسفة (٢) وأراد أن يتقيأهم فها

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «كيها»، وفي المطبوعة «م»: «كمياء».

 <sup>(</sup>۲) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «وما نقله»، وما أثبته من «السير» ولعله أصوب.

 <sup>(</sup>٣) في «ب»، و«ج»: «الكيمه»، وفي «أ»: «الكيما».

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة (د): (توليفه).

<sup>(</sup>ه) في «أ»: «بلغ».

 <sup>(</sup>٦) في المطبوعة «م»: «الفلسفة . . . يتقاياها».

٤٩

استطاع) انتهی<sup>(۱)</sup>.

ومن معجم أبي علي الصدفي في تأليف القاضي عياض له قال:

(الشيخ أبو حامد ذو<sup>(۲)</sup> الأنباء الشنيعة، والتصانيف العظيمة، غلا في طريقة<sup>(۳)</sup> التصوف وتجرد لنصر مذهبهم، وصار داعية<sup>(٤)</sup> في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة<sup>(٥)</sup>، أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، والله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب<sup>(۲)</sup> وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها فامتثل ذلك) انتهى.

ونقل أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي - المتهم بالتشيع - في كتابه «رياض الأفهام» قال:

<sup>(</sup>١) سقطت اانتهى من اجا.

<sup>(</sup>٢) في الجها: الذي ال

<sup>(</sup>٣) سقطت الطريقة امن المطبوعة الماء، وفي المطبوعة ادا: (طريق).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «داهية»، وما أثبته من «السير»، ولعله أصوب.

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة (د): (تأليفه المشهور).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة (م): «الغرب».

(ذكر أبو حامد في كتابه (١) «سر العالمين، وكشف ما في الدارين» وقال في حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»(٢) أن

وفي الباب من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه ابن ماجه: (ح/١٢١)، والحاكم: (ط/١٢١)، والحاكم: (١٦٦/٣).

ومن حديث بريدة أخرجه الإمام أحمد: (٥/ ٣٤٧)، و(٥/ ٣٥٠). ومن حديث بريدة أخرجه الإمام أحمد: (١١٠/٣)، وابن حبان: (ح/ ٢٢٠٤). ومن حديث علي بن أبي طالب أخرجه الإمام أحمد: (١/ ٨٤)، وعبدالله ابن الإمام أحمد في فزوائده على المسند»: (١/ ١١٨)، وابن أبي عاصم: (ح/ ١٣٧١)، و٣٧١).

ومن حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه أحمد: (٥/ ١٩)، والطبراني: (ح/ ٤٠٥٢، و٤٠٥٣).

ومن حديث البراء بن عازب أخرجه أحمد وابنه في «زوائده على المسند»: (٤/ ٢٨١)، وابن ماجه مختصراً: (ح/١١٦).

ومن حدیث ابن عباس أخرجه أحمد: (۱/ ۳۳۰، و۳۳۱)، ومن طریقه الحاکم: (۳/ ۱۳۲\_۱۳۶).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «م»: «كتاب».

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد: (۱۱۸/۱)، و(٤/ ٣٧٠)، والنسائي في «المحائص»: (ص١٥)، وابن حبان كما في «موارد الظهآن»: (ح/ ٢٢٠٥)، والحاكم: (٣/ ١٠٩)، وابن أبي عاصم: (ح/ ٢٢٠٥)، والحاكم: (٣/ ١٠٩)، وابن أبي عاصم: (ح/ ١٣٦٥)، والطبراني: (ح/ ١٣٦٨) من طرق عن زيد بن أرقم ـ رضى الله عنه ـ .

01

عمر قال<sup>(۱)</sup>: «بخ بخ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة».

قال أبو حامد: وهذا تسليم ورضا، ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حباً للرياسة وعقد البنود وأمر الخلافة ونهيها، فحملهم على الخلاف (٢) فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس (٣) ما يشترون، وسرد كثيراً من هذا الكلام الفسل (١) الذي تزعمه (٥) الإمامية).

### قال الذهبي:

(وما أدري ما عذره في هذا الظاهر أنه رجع عنه، وتبع الح<sup>(٢)</sup>، هذا إن لم يكن هذا ال<sup>(٢)</sup> من وضع هذا الثأليف بلايا لا تستطاب)<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «جـ»: «قال لعلي بخ بخ . . ».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ، والمطبوعة (م): (الخلافة).

<sup>(</sup>٣) في «جـ»: «فبيس».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «الفشل»، والفسل هو الرذل.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة «م»: «تزعم».

١١) في جميع النسخ، والمطبوعتين زيادة: «قلت: ... » والصواب حذفها .

<sup>(</sup>١) سقطت «هذا» من المطبوعتين.

١٨١ مقصد أبا المظفر يوسف سبط ابن الجوزي.

١١١ في «أ»، و«ب»: «لا تستطب»، وفي «جه»: «لا تستطيب»، وفي «السبر»: «لا تتطبب».

قلت: ما ذكره الذهبي ممكن، والغرض أن ما ينسب إلى هذا الرجل لا يغتر به، ويجب هجره واطراحه، لما في كتبه من الداء العضال، والعثرات التي لا تقال.

### قال الذهبي:

قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب «التهافت» وكشف عوراهم (۱)، ووافقهم في مواضع ظناً منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب «رسائل إخوان الصفا» (۲)، وهو داء عضال وجرب مرد وسم قاتل، ولولا أن أبا حامد من الأذكياء وخيار المخلصين لتلف.

فالحذر الحذر (٣) من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز

<sup>(</sup>١) في المطبوعتين: «عوراتهم».

<sup>(</sup>٢) هي رسائل ألفت على مذهب الإسهاعيلية الباطنية، وهي تزيد على الخمسين رسالة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل عاقل يفهمها ويعرف الإسلام يعلم أنها تناقض دين الإسلام.

انظر: «منهاج السنة»: (٢/ ٤٦٥).

 <sup>(</sup>٣) في «السير»: «فالحذار الحذار»، وفي «ج»: «فالحذر الحذار».

(04)

فليلزم (١) العبودية؛ وليكثر (٢) الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيهان الصحابة وسادة التابعين، والله الموفق. فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله تعالى (٣).

## وقال أبو عمرو (٤) بن الصلاح:

فصل: في بيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد ففي تواليفه أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ منها: قوله في المنطق هو مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلاً، قال: فهذا مردود. إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع، وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأساً.

فأما كتاب «المضنون (٥) به على غير أهله»، فمعاذ الله أن يكون له. شاهدت على نسخة منه بخط القاضي كمال الدين

 <sup>(</sup>١) في «ب»، والجه: «فليلتزم».

<sup>(</sup>٢) في «جا: «وليكثر من . . ، ، وفي «السير»: «ليدمن».

<sup>(</sup>١) لبست اتعالى في المطبوعة ام، واالسير).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «أبو عمر . . » وما أثبته من «السير وهو الصواب.

 <sup>(</sup>a) في المطبوعة «د»: «الظنون . . ».

محمد بن عبد الله الشهرزوري (١) أنه موضوع على الغزالي (٢) وأنه مخترع من كتاب «مقاصد الفلاسفة» وقد نقضه الرجل بكتاب «التهافت».

وقال أحمد بن صالح الجيلي (٣) في تاريخه:

وقد رأيت كتاب «الكشف والأنباء، عن كتاب الإحياء» للهازري [أوله](٤):

(الحمد لله الذي أنار الحق وأداله، وأباد الباطل وأزاله). ثم أورد المازري أشياء مما نقده (٥) على أبي حامد يقول:

(ولقد أعجب من قوم مالكية يرون الإمام مالكاً (٦) يهرب

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «الشهدزودي».

<sup>(</sup>۲) بل رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوته عنه فقال: (وأما «المضنون به على غير أهله» فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه، وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه، لعلمهم بمواد كلامه، ومشابهة بعضه بعضاً).

انظر: «نقض المنطق»: (ص٥٥)، تحقيق: الفقي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة (د»: «الجبلي».

<sup>(</sup>٤) ما بينهما إضافة من: «السير».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ، والمطبوعة (م»: «مما تنقده»، وفي المطبوعة «د»: «انتقده»، وما أثبته من «السير»، ولعله أصوب.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «مالك الإمام».

من التحديد وإيجاب أن يرسم رسماً وإن كان فيه (١) أثر ما، أو قياس ما، تورعاً وتحفظاً من الفتوى فيها يحمل الناس عليه، ثم يستحسنون (٢) من الرجل فتاوى مبناها على ما لاحقيقة له، وفيه كثير من الآثار (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم لَفَّق فيه (٤) الثابت بغير الثابت، وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله، وأورد من نزغات (٥) الأولياء ونفئات الأصفياء (١)، ما يجل موقعه، لكن مزج فيه النافع بالضار، كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها؛ وإن أخذت معانيها على ظواهرها كانت كالرموز لقدح الملحدين، ولا تنصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف) (٧).

في المطبوعة «م»: «فيها».

<sup>(</sup>۲) في «جـ»: «يستحسنونه».

<sup>(</sup>٣) سقطت: «من الآثار» من «أ»، والمطبوعتين.

 <sup>(</sup>٤) في «أ»، والمطبوعتين: «منه».

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعتين «م»، و«د»: «نزعات».

<sup>(</sup>١) في «جـ»: «الأصفا».

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ، والمطبوعتين إيراد لبقية كلام المازري والذي يبدأ من قوله: «على أن اللفظ . . . » إلى قوله: «في حكاية مذاهب الكرامية» وقمت بحذفه الأمرين: الأول: ما في كلامه من مخالفة ظاهرة لما عليه

وقال قاضي الجهاعة أبو عبد الله محمد بن حَمْدين<sup>(۱)</sup> القرطبي:

(إن بعض من يعظ عمن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفاً بالشرعة (۲) الغزالية، والنحلة الصوفية، أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم، فأين هو من تشانيع مناكيره وتضاليل (۳) أساطيره (٤) المباينة للدين وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية، الذي لا يسفر عن قناعه، ولا يفوز باطلاعه، إلا من تمطى إلى شيخ ضلالته التي رفع لهم أعلامها، وشرع أحكامها. قال أبو حامد: وأدنى [النصيب] (٥)

أهل السنة والجماعة. والثاني: عدم علاقته بالكلام على الغزالي وكتابه لا
 من قريب، ولا من بعيد.

وقد تعقبه الشيخ ابن سحمان في موضعين.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «د»: «بن أحمد»، وفي جميع النسخ، والمطبوعة «م»: «بن حمد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة «د»: «بالشريعة».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعتين: "وتضليل"، وفي "السير": "ومضاليل".

<sup>(</sup>٤) في (ج.): (أساطير).

<sup>(</sup>٥) ما بينهما إضافة من: «السير»، وفي جميع النسخ، والمطبوعة «م»، بياض بمقدار كلمة وسقطت «النصيب» من المطبوعة «د».

من هذا العلم التصديق به، وأقل عقوبته أن لا يرزق المنكر منه شيئاً. فأعرض قوله (١) على قوله: ولا يشتغل (٢) بقراءة قرآن ولا بكتب حديث، لأن ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخال رأسه في كم جيبه، والتدثر بكسائه، فيسمع نداء الحق فهو يقول: ذروا ما كان السلف عليه، وبادروا إلى ما آمركم به، ثم أن القاضي أقذع وسبّ وكفّر.

وقال أبو حامد: وصدور الأحرار قبور الأسرار، ومن أفشى سر الربوبية كفر، ورأى مثل قتل الحلاج (٣) خيراً من إحياء عشرة لإطلاقه ألفاظاً ونقل عن بعضهم قال: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام، قلت: سر العلم قد كشف بصوفة (٤) أشقياء فانحل (٥) النظام، وبطل لديهم الحلال

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «من قوله على قوله»، وما أثبته من «السير» ولعله أصوب.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ، والمطبوعة (م): (ولا تشتغل).

<sup>(</sup>٣) في اجا: (الجلاح)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعتين: (بصوفية)، وفي (السير): (الصوفة).

<sup>(</sup>ه) في «ب»: «فأحل»، وفي الهامش كتب: «لعله فأنحل»، وفي «السير»: «فحلُّوا».

والحرام، قال ابن حَمْدين (١) ثم قال الغزالي: القائل بهذا إن لم يرد إبطال النبوة في حق الضعفاء، فيا قال ليس بحق فإن الصحيح لا يتناقض، وإن الكامل لا يطفيء نور معرفته نور ورعه.

وقال الغزالي في (٢): العارف يتجلى له أنوار الحق، وتنكشف له العلوم المرموزة المحجوبة عن الخلق، فيعرف معنى النبوة، وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة التي نحن منها على ظاهرها، قال عن بعضهم: إذا رأيته في البداية قلت صديقاً، فإذ (7) رأيته في النهاية قلت زنديقاً، ثم فسره الغزالي فقال: إذا رأيتم الزنديق لايلصق إلا بمعطل الفرائض لا بمعطل النوافل.

وقال: وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية. فيجلس فارغ القلب مجموع الهم، يقول (٤): الله الله الله على الدوام فيتفرغ قلبه، ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث، فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة ببيت مظلم، ويدثر بكسائه، فحينئذ يسمع نداء الحق: ﴿يَا أَيَّا المَدْرُ ﴿ يَا أَيَّا المَدْرُ ﴿ فَا أَيَّا المَدْرُ ﴾ ﴿ فَا أَيَّا المَدْرُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «د»: «ابن أحمد» ، وفي جميع النسخ والمطبوعة «م»: «ابن حمد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سقطت: (في) من (أ)، والمطبوعتين.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة «د»: و«إذا».

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة «د»: «فيقول».

قلت: إنها سمع شيطاناً أو سمع شيئاً لا حقيقة له من طيش دماغه والتوفيق (٢) في الاعتصام بالكتاب والسنة والإجماع)(٣).

## قال أبو بكر الطرطوشي:

(شحن أبو حامد كتاب الإحياء بالكذب على رسول الله \_\_ على رسول الله \_\_ على بسيط الأرض أكثر كذباً منه. شبكه بمذاهب الفلاسفة، ومعاني رسائل "إخوان الصفا" (3). وهم قوم يرون النبوة مكتسبة، وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق).

#### قال ابن عساكر:

(حج أبو حامد وأقام بالشام نحواً من عشر سنين(٥)،

<sup>(</sup>١) في المطبوعتين: «يا أيها المزمل» «يا أيها المدثر».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة «م»: «والتوقيف».

<sup>(</sup>٣) في هامش «جـ»: «وهذا إبطال لما قبله من إثبات العلوم الإلهامية، وزندقة ضلال الصوفية لأن هذا نحلتهم كاتبه». وفي هامش «ب»: «المحفوظ قلت إنها سمع شيطاناً إلى إلخ لأنه إبطال لما قبله من العلوم الإلهامية وزندقة ضلال الصوفية لأن هذا نحلتهم كاتبه».

١١) في «ب»: «الصفى».

ا في «أ»، والمطبوعتين: «عشرين سنة».

وصنف وأخذ نفسه بالمجاهدة، وكان مقامه بدمشق في المنارة الغربية من الجامع: سمع صحيح البخاري من أبي سهل الحفصي(١)، وقدم دمشق في سنة تسع وثهانين).

#### وقال ابن خلكان:

(بعثه النظام على مدرسة ببغداد في سنة أربع وثمانين)(٢) وتركها في سنة ثهان وثهانين وزهد وحج وأقام بدمشق مدة بالزاوية الغربية، ثم انتقل إلى بيت المقدس يتعبد، ثم قصد مصر، وأقام مدة بالإسكندرية فقيل عزم على المضى إلى يوسف بن تاشفين (٣) سلطان مراكش فبلغه نعيه، ثم عاد إلى طوس وصنف «البسيط»، و«الوسيط»، و«الوجيز»(٤)، و«الخلاصة» و «الإحياء»، وألف «المستصفى» في أصول الفقه، و «المنخول»، و «اللباب»، و «المنتحل في الجدل» و «تهافت الفلاسفة»، و «محك

في «أ»، والمطبوعتين»: «الحمصي»، وفي «ب»: «الحفصي»، وفي هامشها كتب «لعله الحمصي»، وفي «جـ»: «الحميصي»، وما أثبته من «السير» وهو الصواب.

ما بين القوسين سقط من: «جـ». **(Y)** 

في «أ»، والمطبوعة «د»: «شاشفين»، وهو خطأ. (٣)

في «جـ»: «والوجير» بالراء المهملة. (1)

71

النظر»، و«معيار العلم»، و«شرح الأسهاء الحسنى»، و«مشكاة الأنوار»، و«المنقذ من الضلال»، و«حقيقة القولين» (١) وأشياء) (٢) انتهى.

# وقال (٣) عبد الله بن علي الأشيري (١):

(سمعت عبد المؤمن بن علي القيسي سمعت عبد الله بن تومرت يقول: أبو حامد الغزالي قرع الباب وفتح لنا قال أبو عمد العثماني وغيره سمعنا<sup>(٥)</sup> محمد بن يحيى العذري المؤدب يقول: رأيت بالإسكندرية سنة خسمائة كأن<sup>(٢)</sup> الشمس طلعت من مغربها فعبرها في عابر<sup>(٧)</sup> ببدعة تحدث فيهم؛ فبعد أيام وصل الخبر بإحراق كتب الغزالي من المريّة)<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «أ»: «القبولين»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة «د» زيادة: «أخرى».

<sup>(</sup>٣) في «جـ»، والمطبوعة «د»: «قال» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «الأثيري»، وما أثبته من «السير»، وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>٢) في «أ»، و«جـ»، والمطبوعة «م»: «كان».

<sup>(</sup>٧) في «أ»، والمطبوعة «م»: «عابد».

<sup>(</sup>٨) في المطبوعتين: «البريد»، وهو خطأ.



قال(١) أبو بكر بن العربي في «شرح (٢) الأسهاء الحسني»:

قال شيخنا أبو حامد قولاً عظيماً انتقده عليه العلماء، وقال (٣): وليس في قدرة الله تعالى (٤) أبدع من هذا العالم في الإتقان والحكمة، ولو كان في القدرة أبدع أو أحكم (٥) منه ولم يفعله لكان ذلك قضاء للجور وذلك محال.

ثم قال: والجواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير المقدورات (٢) المتعلقة بها، ولكن في تفصيل هذا العالم (٧) المخلوق لا في سواه، وهذا رأي فلسفي قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق ونسبة الإتقان إلى الحياة مثلاً، والوجود إلى السمع والبصر حتى لا يبقى في القلوب سبيل إلى الصواب، وأجمعت (٨) الأمة على خلاف هذا الاعتقاد، وقالت عن بكرة

<sup>(</sup>١) في «جـ»: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في الجدال: الشرال.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة «م»: «قال».

<sup>(</sup>٤) ليست «تعالى» في المطبوعتين.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة «م»: «وأحكم . . » .

<sup>(</sup>٦) في «أ»، والمطبوعتين: «المقدرات».

 <sup>(</sup>٧) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «العلم»، وفي هامش «ب»، و«جـ»:
 «لعله العالم»، وما أثبته من «السير»، وهو أصوب.

<sup>(</sup>٨) في «أ»، والمطبوعتين: «واجتمعت».



أبيها إن المقدورات لا نهاية لها لكل مقدر الوجود، لا لكل<sup>(۱)</sup> حاصل الوجود، إذ القدرة صالحة.

ثم قال: وهذه (٢) وهلة لا لعاً لها (٣) ومنزلة لا تمسك فيها، ونحن وإن كنا نقطة (٤) من بحره، فإنا لا نرد عليه (٥) إلا بقوله، وهما أخذ عليه قوله: إن للقدر سرا نهينا عن إفشائه، فأي سر للقدر؟ فإن كان مدركاً بالنظر وصل إليه ولا بد، وإن كان مدركاً بالخبر فها ثبت فيه شيء، وإن كان يدرك بالحيل والعرفان، فهذه دعوى محضة فلعله عني بإفشائه أن تعمق في القدر وبحث فيه).

### قال الذهبي:

أنبأنا محمد بن عبد الكريم أنبأنا أبو الحسن(٦) السخاوي

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «بكل مقدور الوجود، لا بكل ..»، وما أثبته من «السير»، ولعله أصوب.

 <sup>(</sup>٢) في «جـ»: «وهذا»، وفي المطبوعة «د»: «هذه».

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «لا لعا بها»، وما أثبته من «السير»،
 ولعله أولى .

<sup>(</sup>٤) في هامش «ب»، و«جـ»: «لعله قطرة».

<sup>(</sup>٥) سقطت «عليه» من: المطبوعة «م».

<sup>(</sup>١) في «أ»، والمطبوعة «م»: «أبو حسن».

أنبأنا خطاب(١) بن قمرية الصوفي أنبأنا سعد بن أحمد الإسفراييني بقرائتي أنبأنا أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى قال: اعلم أن الدين شطران أحدهما ترك المناهى، والآخر فعل الطاعات. وترك المناهي هو الأشد، والطاعات(٢) يقدر عليها (٣) كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليها (٤) إلا الصديقون ولذلك [قال \_ عَيْلِيُّ \_: «المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه»(٥)[٢).

وقال أبو عامر العبدري(٧): سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي يحلف بالله أنه أبصر في نومه

هكذا في جميع النسخ، والمطبوعتين، وفي «السير»: «حطلبا». (1)

في المطبوعة «م»: «وفعل الطاعات». **(Y)** 

في «أ»، و«ب»، والمطبوعتين: «عليه». (4)

في المطبوعتين: «عليه». (1)

أخرجه الإمام أحمد: (٢/ ٢١)، وابن حبان كما في «موارد الظمآن»: (0) (ح/ ٢٥)، والحاكم: (١/ ١٠)، وصححه ووافقه الذهبي. من حديث فضالة بن عبيد، وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن حبان: (ح/٢٦)، والحاكم: (١١/١١).

ما بينهما إضافة من «السير». (7)

في «أَ»، والمطبوعتين: «العبدي»، وهو خطأ. (V)

(10)

كأنه (١) ينظر في كتب الغزالي فإذا هي كلها تصاوير.

وقال ابن (٢) الوليد الطرطوشي في رسالته إلى ابن المظفر:

فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته وكلمته ورأيته جليلاً من أهل العلم واجتمع فيه العقل والفهم ومارس العلوم طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه، ثم بدا له عن طريقة (٣) العلماء، ودخل في غمار العمال، ثم تصوف وهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة، ورموز الحلاج (٤)، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين ولقد كاد أن ينسلخ من الدين. فلما عمل الإحياء عمد أن (٥) يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية، وكان غير أنيس بها، ولا خبير بمعرفتها، فسقط على الموسوعات.

قال الذهبي بعد أن ساق كلام ابن الوليد الطرطوشي:

 <sup>(</sup>١) في (أ)، و(جـ١)، والمطبوعتين: (كانه).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ، والمطبوعتين: «أبو،، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في «السير»: «طريق».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «الجلاح».

<sup>(</sup>٥) سقطت «أن» من المطبوعة «د».

(قلت: أما الإحياء ففيه الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق(١) الحكماء ومنحرف الصوفية، نسأل الله علماً نافعاً، تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول ـ ﷺ ـ قولاً وفعلاً، ولم يأت نهى عنه، قال عليه السلام : «من رغب عن سنتي فليس مني (٢) فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي، ورياض النووي، وأذكاره تفلح وتنجح، وإياك وآراء عباد الفلاسفة، ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة، فوا غوثاه بالله، اللهم اهدنا الصراط المستقيم) انتهى.

ولمحمد بن على المازري الصقلى (٣) كلام على «الإحياء» قال

فيه :

في «أ»، والمطبوعة «م»: «طريق»، وفي «جـ»: «طرابق». (1)

جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في النكاح باب الترغيب في (٢) النكاح (ح/ ٦٣ / ٥)، ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (ح/ ١٤٠١).

في جميع النسخ، والمطبوعتين: «المازني الصقيلي»، وما أثبته من «السير»، وهو الصواب.

قد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم بإحياء علوم الدين وذكرتم أن آراء الناس فيه قد اختلفت فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهاره، وطائفة حذرت منه ونفرت، وطائفة لكتبه أحرقت، وكاتبني (١) أهل المشرق أيضاً يسألوني ولم يتقدم لي قراءة هذا الكتاب سوى نبذة منه، فإن نفس الله في العمر مددت منه الأنفاس، وأزلت عن القلوب الالتباس، اعلموا أن هذا(٢) رأيت تلامذته فكل منهم حكا لي نوعاً من حاله ما قام مقام العيان، فأنا أقتصر على ذكر حاله وحال كتابه وَذِكْر (٣) جمل من مذاهب الموحدين والمتصوفة، وأصحاب الإشارات والفلاسفة فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق<sup>(٤)</sup> ثم قال:

وأما علم الكلام الذي هو أصول (٥) الدين (٢)، فإنه صنف

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «م»: «وكاتبوني».

<sup>(</sup>٢) في هامش «جـ»: «لعله هنا». وفي المطبوعة «د»: «أن هذا الرجل».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعتين: ﴿وَأَذَكُرُۥ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعتين: «الطوائف».

<sup>(</sup>٥) في ﴿أَهُ، والمطبوعتين: ﴿أَصِلُ.

 <sup>(</sup>٦) ليس علم الكلام هو «أصول الدين»، بل هو فساد الدين، فقد قال
 شيخ الإسلام ابن تيمية: (طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه: =

فيه وليس بالمتبحر فيها، ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها؛ وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن<sup>(۱)</sup> الأصول فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني وتسهلا <sup>(۲)</sup> للهجوم على الحقائق لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها لا يزعها<sup>(۳)</sup> شرع، وعرّفني صاحب له أنه كان له عكوف على «رسائل إخوان الصفا» وهي إحدى وخمسون رسالة ألفها من قد خاض في علم الشرع<sup>(٥)</sup> والنقل وفي الحكمة فمزج بين العلمين، وقد كان رجل يعرف بابن سينا ملاً الدنيا تصانيف أدته قوته في الفلسفة وتلطف جهده الله أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة وتلطف جهده

<sup>=</sup> أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله بها به عليم)، إلى أن قال: (وهي أمياء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، فالدين ما شرعه الله ورسوله).

انظر: «نقض المنطق»: (ص٤٧، ٤٨)، تحقيق: الفقى.

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة (م): (في علم).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعتين: ﴿وتسهيلاً ٨.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة (م): (لا ينزعها).

<sup>(</sup>٤) في الب، واجه: االصفي،

<sup>(</sup>٥) في الجها: التي الشريعة الم

(۱) سقطت «ورأيت» من المطبوعة «د»، وكتب في آخر النسخ، والمطبوعتين ما نصه: «هذا آخر الموجودة من هذه الرسالة».

وتمام كلام المازري أنقله من «السير» (١٩/ ٣٤١): «وقد رأيت جملاً من دواوينه، ووجدت أبا حامد يعول عليه في أكثر ما يشبر إليه من علوم الفلسفة . . . » إلى آخر كلام المازري الأشعري .

قال محقق الرسالة \_ عفى الله عنه \_ وكان الفراغ من تحقيقها يوم الأربعاء الموافق ٢١/ ١٢/ ١٣ ١٤هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكتبه عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ـ آمين

دارالمنسار

للنشروالتونيع المسلكة التُعُوديَّة السُّعُوديَّة الرُّيَاسَ ١٤٤٨ ص.ب ٢٣٢١٢ مكاف ٤٢٥١٢٩٨